

## 2015

بملم العبد الحميد عبد المصود بريشية العبيد الشاقي سيب اشراف ١١ حـمــدى مـصطفى

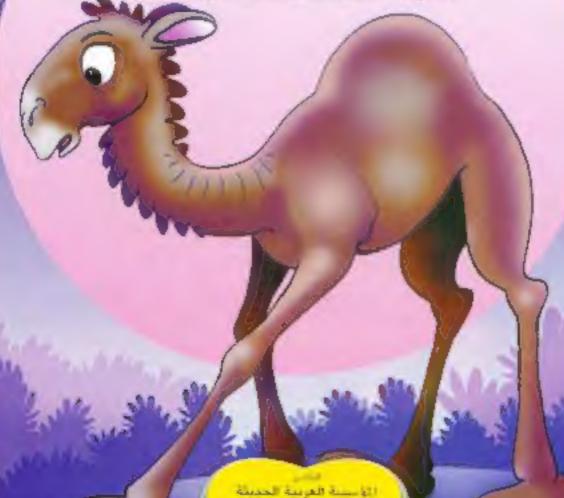

الهاجنة العربية الحديثة

كانَ الأسدُ يعيشُ حياةُ ناعِمَةُ هانِئةً ، في وَاحَةٍ طَلَيلَةٍ ، مُلْتَقَةٍ الشُجِر ، غَضَنَّةِ العُشْبِ ، كثيرةِ الْخُضْرَةِ ..

وكانَ لِلأَسْدِ أَصِنْدِقَاءُ ثَلَاثَةً لا يُفَارِقُونَهُ أَبَدًا ، همْ ذِئْبُ وغُرَابُ



ودات يوم مَرُ أحدُ الرُّعاةِ بِتلْكَ الْواحةِ .. وَكَانَ مَعَهُ جِمَالُ كَثْيِرَةُ .. وَكَانَ مَعَهُ جِمَالُ كَثْيِرَةُ .. وَالْحُجِبِ أَحَدُ الْجِمَالِ بِكَثْرَةِ الْعُشْبِ وَالْخُضْرَةِ فَى هذا الْمَكَانِ ، فَتَخَلَّفُ عَنْ بَقَيَّةٍ الْجَمَالُ ، ولمْ يَقْطِنُ إليّهِ الرَّاعِي ..

اكُلُ الْجُمْلُ مِنَ الْغُشْبُ الْغَضَّ اللَّذِيذِ ، حَتَّى شَبِعَ .. ثُمُّ سارَ إلى الشَّجَرِ لَيْسُتَظِلُ بِهِ ، فَرَأَى الأسند وآصندقاءَهُ ، لَكُنْهُ لَمْ يَفْرَعْ ولمْ يَهْرُبُ خُوْفًا مِنَ الأسندِ ...

وتعجُّبُ الأسدُ مِنْ شَجَاعَةِ الْجِمَلِ ، فَسَأَلُهُ قَائِلاً :

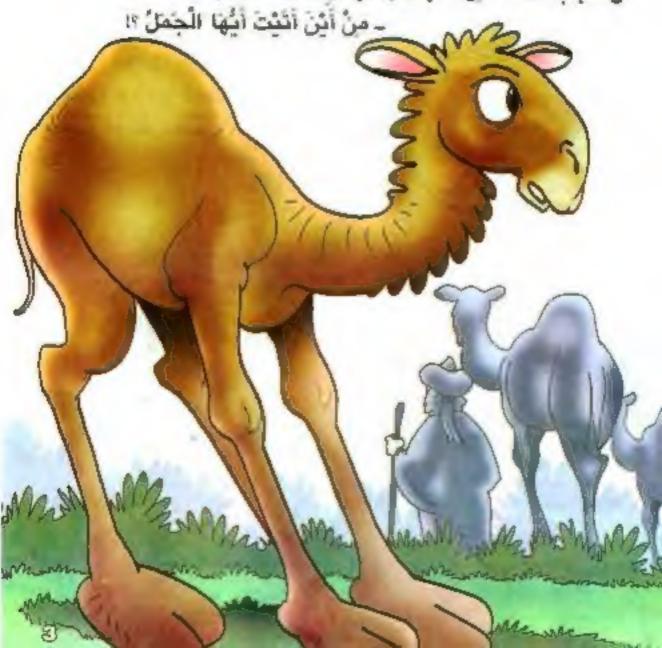



وهكذا عاش الجملُ في صنحته الأسد ، وصنار من جُمْلة أصندُقائه .. ومضى على ذلك وقتُ طويلُ ، والْجَمَلُ ينغمُ بالأَمْنِ والْعُشْبِ الْغَضُ الْكَثيرِ .. وذات بوم خرج الأسدُ للصنيد كفادته ، فقائلة فيلُ ضخمُ شرسُ ، فقرح الأسدُ بهذا الصنيد النمين ..

وُحاولَ الأَسَدُ اصْطِيادُ الْغَيْلِ ، وَهُو يُظُنَّهُ صَبِيدًا سَهَالاً .. لكنُّ الْفَيْلَ تَصَدَّى لَهُ وَرَاحَ يَكِيلُ لَهُ الضَّرَبَاتِ وَالطَّعْنَاتِ بِنَابِهِ الْحَادُّ الْقُوىُ ، حتى أَثْخَنَهُ بِالجِرَاحِ فَى أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعِ بِجَسَدِهِ ..

وأَفْلَتَ الأَسْدُ مِنْ ذَلِكَ الْقَبِلِ الْقُوىَ الشِّرَسِ بِصِيْعُوبِةً ، ولَوْلا أَنْهُ تَحَامَلُ



وعاد الأسند إلى عرينه مُشْخَنَا بالْجِرَاحِ ، وهو يئِنُّ مِنَ الْأَلَمِ ، ويُجُرُّ أَذْبَالَ الْهزيمَةِ ..

وبِمُجَرِّدِ أَنْ دَخَلَ عَرِينَهُ سَقَطَ على الأَرْضِ ، شَاعِرًا بِالتَّعَبِ والإعباءِ ..

وَبَقِي على تِلْكُ الْحَالِ أَيُّامًا طَوِيلَةً ، فلا يِقْدِرُ على الخُروجِ للصَّئِدِ ، حتَّى كَادَ بِهَلِكُ مِنَ الْجُوعِ ..

وكَادَ الذُّنْبُ والغُرَابُ وَابِنُ أَوَى يَهْلِكُونَ مِنَ الْجُوعِ ، لأَنَّهُمُ كَانُوا يَعْتَمِدُونَ فَى طَعَامِهِمْ عَلَى الْفَصَلاتِ الْمُتَبِقِّيةِ مِنْ صَيَّدِ الأَسَدِ .. فلما راهمُ الأَسندُ على تلكَ الْحالِ أَشْنُفَقَ عليهمْ قَائلاً :

لقَدُّ هُرُلْتُمْ وضَعُفَتُ آجِسنامُكُمْ واحْتَجَتُمْ إلى ما تأْكُلُونَهُ .. فقالَ ابنُ أَوْى في دُهَاءِ:

- لا نَهُمُّنا أَنْفُسُنًّا ، ولكنَّ تَهُمُّنًّا صحةُ الْمَلِكِ وحَبِاتُهُ ..

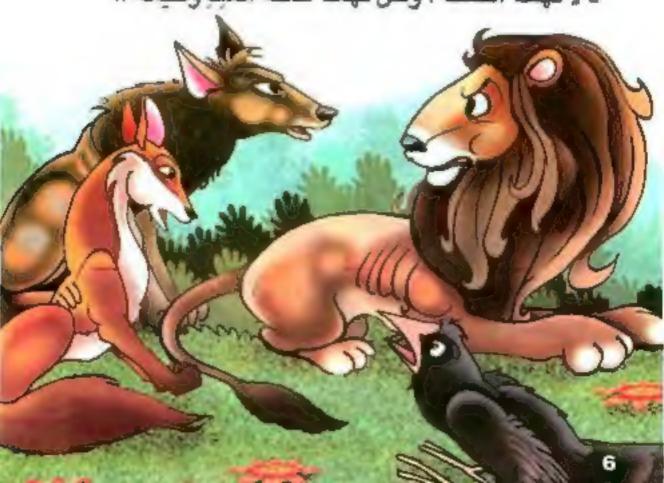

وقالَ الذِّنْبُ في دَهَاءٍ : ـ لَيْتَنَا نَجِدُ مَا يَأْكُلُهُ الْمَلِكُ ، حتَّى بِثَقَوَّى بِهِ ويَسْتَرِدُ صِحْتَهُ

ـ لَيْنَدَا بَجِدِ مَا يَاكُلُهُ الْمُلِكُ ، حَتَى يَتَعُوى بِهُ وَيُسْتَرِدُ صَبِحَكَ وَعَافِيْتُهُ ..

وقالُ الغُرابُ:

- تَهُونُ حَيْاتُنَا وأَرُواحُنَا في سَبِيلِ حَياتِكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ ، الذي نَحْنا بِحَياتِكِ أَيُّهَا الْمَلِكُ ، الذي نَحْنا بِحَياتِهِ ..





وانطلق الثَّلاثةُ ، كَمَا أَمْرَهُمُ الأَسَدُ حِتَى ابْتَعَدُوا عَنْهُ قَلْمِلاً ، وأحَدُوا يَتَشَاوَرُونَ فَيِمَا بِينَهُمْ ، فَقَالَ الذُّبُّ :

- ما لنَّا نحنُ ولِلصَّيْدِ ؟؛ لقَدْ نَسِينًا هذا الأَمْرَ مُنَّذُ عِمْنُنَا فِي صُحُبَةِ الأسدِ ، وأصنبَحْنَا نَعْتَمِدُ في طعامنا على صنَّدِهِ . وقال الغرابُ:

لقُدُ أَمَرَنا الأَسَدُ بالصَيْدِ ، فماذا نَقُولُ لهُ ، إِذَا رَجَعْنَا بِدونِ صَيْدٍ ؟! سيقُولُ إِنْنَا عَجَزُنَا عَنُ إِطْعَامِهِ وهو مَرِيضٌ لا يَقْدِرُ عَلَى الخروج للصنيد ...

وقال ابن أوي :

- لا بُدُ مِنْ حَيِلَة تَحْسَالُ بِهَا ، حَتَّى نَظَلُ فِي نَظَرِهِ الأَصَّدِقَاءُ الْمُخْلِصِينَ فِي الضَرَّاءِ ، كما كنَّا فِي السَّرَاءِ .. ونظر الذُنبُ فرأى الْجِمَل بِرْعَى قَرِيبًا مُنْهُ فِي الْعُسْبِ ، فواتَتُهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَا اللَّهُ فَيَ الْعُسْبِ ، فواتَتُهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ فَيَ الْعُسْبِ ، فواتَتُهُ وَيَا لَيْ اللَّهُ فَي الْعُسْبِ ، فواتَتُهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فِي اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فِكْرةً وقال :

- ما لَنَا تَحْنُ وَأَكُلُ الغُنْسُ هَذَا ، الذي لَيْسَ شَأَلُهُ مِنْ شَنَاتِنَا ، ولا رَأْيُهُ مِنْ رأينًا عَهُ





وانْطَلَقَ التَّلاثَةُ عائدينَ إلى الأَسندِ ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ ؛ - هلْ وُفَقَّتُمْ في العُتُورِ على صنيْد لطَعَامِنا ؟ فقالُ الغُرابُ :

ـ إِنَّمَا يُوَفِّقُ إِلَى ذَلِكَ مَنْ يَسْعَى ويَصْبِرُ ، ونحنُ الشَّلاثةَ لا سَعْيُ لنا ولا صَبْرُ على ذلك ..

فقالَ الأسندُ :

19 15UL \_

قال الغرابُ : ـ كَيفَ نَسْتُطيعُ ذلك معَ ما نَشْعُرُ به منْ جُوعٍ وضَعَف شديدَيْنِ ١٠ وبرَغْم ذلك فلمْ نعدُ خائبِينَ أَيُّها الْمَلِكُ ، وإنما أَجُتَمَعُنا وتَشَاوَرُنا فَي الْأَمُّر ، حتى وُضُقَّنًا إلى رأى سنديد، فإذا وافَقَنَّا الْملِكُ عَلَيْهِ بِدَأْنًا فِي التَّنْفِيدِ ...

## فَقَالُ الْإِسدُ -

وما هو هذا الأمل ، الدى اجتمعتم عليه ٠٠

فقال الغُراثُ :

ـ هذا الْجِمْلُ أَكِلُ الْعُشْبِ ، الدى انْدسُ بِيْسا ، منْ غَيْرِ أَنْ تَبَالِنا منْعَعَةُ مِنْهُ ، لِمادا لا بِأَكْنُهُ ونَسْتَرِيحُ مِنْهُ '!

فعضب الأسدُ عَضَبًا شَيدِيدًا وقال :

ما أخُطا رأيك وأشد حُمُقك ، وما أشعدك عن الوفاء والرُحْمة .. كيف تُجْرُقُ على الْحديث في هذا الأمْر ، بعد أنْ علمت أنَّني قدْ أمُلْتُ الْجِمل على حياته ونفُسه ؟؛

المُّ تعلمُ انَّهُ ما تصدُق مُنْصدُقُ بِصدفة هِي اعْطَمُ اجْرًا ، واكْثرُ



فقال الغُرابُ في دهام ، حتَّى بسئنميل قلْبِ الأسد إلى إِنْنَى أَعْلَمُ اثْكَ قد أَمَنْتَهُ على حياته ، وأَعْلَمُ أَيْضًا أَنْكَ لا يِمْكِيلُ آ انْ تغْدِرَ مِهِ ، حتى ولوْ مُتُ جُوعًا ، لكنْ هناكَ امْرًا أحبِّ أنْ تعْلَمَهُ فقال الأسدُ : ـ وما هو هذا الأمرُ ؟ إِنَّ النَّفْسِ الْواحدة يُفْتدى مها اهْلُ الدَّارِ ، واهْلُ الدَّارِ يُفْتدَى مهمُ الْقَدِيلَةُ ، والعديلةُ يُعتدى مها أَهُلُ البَلد ، وأَهْلُ الْبِلَدِ كُلُّهُمْ فَدِاءٌ لِلْمَلَك .. فقال الإسد مُعْدِنا اخسئت ايُها الْغُرابُ ..

واستُتَمَرُ الْغُرابُ قائِلاً:

- وقد نَّرَلَتُّ بِالْمَلِكِ حَاجَةً ، ولا نَجَاةً لهُ مِنَ الْهَلاكِ جُوعًا إِلا أَنْ يَقْتَدِيَهُ الْجَمَلُ بِحَيَاتِهِ ..

فقالُ الأسندُ :

\_ كيُّفَ يَكُونُ ذَلِكَ ، وقَدُّ أَمُنْتُهُ ؟!

فقالَ الْغُرابُ:

أنا أَجُعلُ لك مَخْرَجًا مِنْ عَهْدِكَ ، دونَ أَنْ تَأْمُرَ بشيئَء ، أَوْ
تُعْرَضَ نَفْسَكَ لِلْحَرَج ، لَدَيْنَا حِيْلَةُ نَحْتَالُ بِها ، حتَّى يُقَدَّمَ الْجَمَلُ





لقد هزل جستمك ، وضعف بَدَنُك ، واحتَجْت إلى ما يُقَوِيك ، ونحَدُ وَاحْتَجْتَ إلى ما يُقَوِيك ، ونحْنُ أَحَقُ أَنْ نَهَبَ أَنْفُسَنا لك ، لأَنْنا بك نَعِيشُ وإذا هَلَكْتَ فليسَ لأَحْدِ مِنَا بِقَاءٌ بعْنَك ، فَلْتَأْكُلْنِي فَقَدْ طِيْتُ نَفْسُنا بِذلك .. فقال الذَّئبُ وابنُ أوى :

\_ اسْتُكُتُ فَلَا خَيْرَ لِلْمَلِكِ فَى أَكْلِكَ وَلَيْسَ فَيكَ مَا يُسْتَبِعُ .. فَقَالَ ابنُ أَوْى :

\_ أَنَا أُشْبِعُ إِلْمَلِكَ ؛ فَلْيَأْكُلْنِي ، وأَنَا راضٍ بِذَلِكَ ..

فردُ عليهِ ٱلْغُرابُ والذَّنبُ :

\_ كَيْفَ يَأْكُلُكَ وَأَنْتَ نَتِنُ قَنِرُ ؟! إِنَّكَ تُربِدُ أَنْ تَرْبِدَهُ مَرَضًا ..

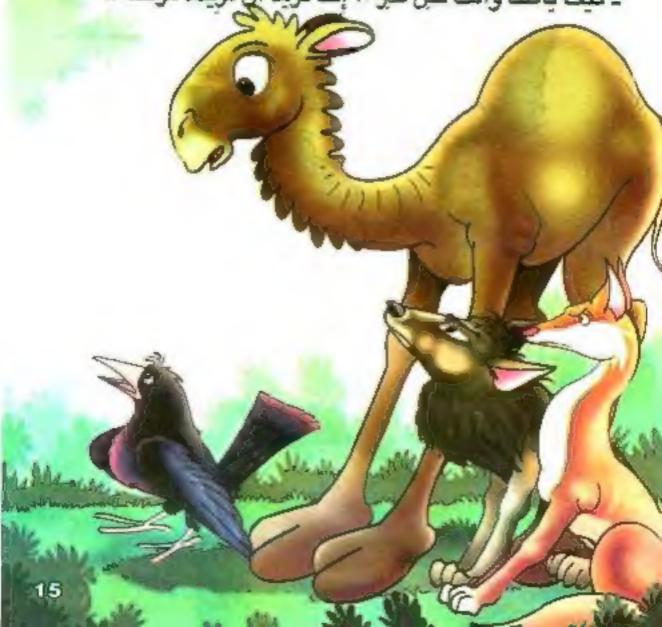

وقالَ الذُّئبُ:

إِنَّنى لَمِنْتُ كَذَلِكَ فَلْيَأْكُلْنَى الْمَلِكُ ، وأَنَا رَاضٍ ...

فردٌ عليهِ الغُرابُ وابنُ أوى:

لقد قالت الأطباء : مَنْ آرَاد قَتْلَ نَفْسِهِ فَلْيَأْكُلْ لَحْمَ الذَّئِبِ ..
فلما سمع السمع الشمل مِنْهُمُ هذا الْكَلام ، طَنْ آنْهُ إذا عَرَضَ نَفْسَهُ النَّمَسُوا للهُ عُذْرًا ، كما الْتَمَسَ بعضهُمْ ليَعْض الأعْذارَ فَيَنْجُو ؛ ولذلك قال :

- لَكِنَّ أَنَا لَحْمِي طَيِّبُ ، ويطني نَطَيفُ ، فلْيَأْكُلْنِي الْمَلِكُ ويُطْعِمُّ أَصِنْحَابَهُ ، فقدُ رضيتُ بذلكَ .. فقال الغُرابُ والذَّئبُ وابنُ أوى : ـ لقدُّ صدق الْحِملُ .. وانهالوا عليه أكَّلاً ..